



براف في المراجي للنيشروالتوزيع جمعَه وأعده بحليلًه وتوفيقه البو بحبير المؤريز منير الطن الري



الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظته للمؤلف

# ڲٳڔؙٳڶڣٛٷڔڶڶۺ<u>ٷڵڷٷڹڿ</u>

20 شارع أحمد حسينة - باب الوادي - الجزائر (العاصمة)

|00213 (0) 556 96 58 10

dar.alfurquan@gmail.com ₩



جمّعَهُ وَأعدهِ بِحلِيلَّهُ وتوفيقهُ **﴿ وَجَبِّدُ لِ فَعِزَرِّ مِنْ مِنْ الْمِ** الْمُرْكِمِ



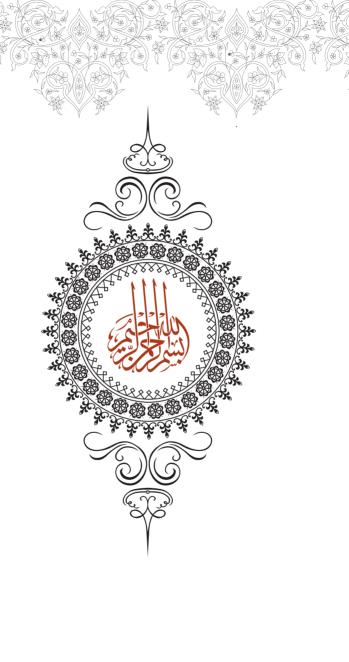

æ

## بِسْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

#### مُقْتُ لِعُنْهُا

الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ المُكَلَّفِينَ لِيَعْبُدُوه، وَأَدَّ عَلَيْهِمْ الأَرْزَاقَ لِيَعْبُدُوه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ لِيَشْكُرُوه، وَوَضَّحَ لَهُمْ الأَدَلِّةَ وَالبَرَاهِينَ لِيَعْرِفُوه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَى العِبَادِ أَنْ يُوحِدُوه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي فَاقَ الرُّسُلَ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوه، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ جَمِيعِ النَّذِينَ اتَّبَعُوه.

أُمَّا بَعْدُ:

### إِخْوَانِي فِي الله ..إِنِّي أُحِبُّكُمْ فِي الله:

إِنَّ العِلْمَ بِالله أَشْرَفُ العُلُوم، وَأَفْضَلُ الفُهُوم، وَهُو أَجَلُّهَا عَلَى الإِطْلَاق، وَأَنْفَعُهَا بِاتِّفَاق، وَهُوَ عِلْمٌ مُبَارَك، كَثِيرُ العَوَائِد، غَزِيرُ الفَوَائِد، غَزِيرُ الفَوَائِد، وَمُتَنَوِّعُ الثِّمَارِ وَالآثَارِ.

يُورِثُ تَعْظِيمَ عَلَّامِ الغُيُوبِ فِي القُلُوبِ، فَتُثْمِرُ شَجَرَةُ الإِيمَانِ السِّيسَالَامًا وَإِسْلَامًا، إِيقَانًا وَإِحْسَانًا.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ رَجَب رَخِلَتْهُ: ﴿ فَلَا صَلَاحَ لِلْقُلُوبِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ فِيهَا مَعْرِفَةُ الله وَعَظَمَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَخَشْيَتُهُ وَمَهَابَتُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الله وَعَظَمَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَخَشْيَتُهُ وَمَهَابَتُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَيَمْتَلِئُ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا هُو حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا وَيَمْتَلِئُ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا هُو حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا الله فَلَا صَلَاحَ لِلْقُلُوبِ حَتَّى يَكُونَ إِلَهُهَا الَّذِي تَأْلُهُهُ وَتَعْرِفُهُ وَتُحِبُّهُ وَتَحْشَاهُ هُو إِلَهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَوْ كَانَ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَالأَرْضِ وَالأَرْضِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِلَهُ يُؤْلَهُ سِوَى الله لَفَسَدَتْ بِذَلِكَ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

#### ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أُو إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [شُؤَفَاؤُ الأَبْنَيْنَاء ] ١١٠٠.

قَالَ الله عَلا : ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن الله عَلا : ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن الْأَنْعَدِ ثَمَنِيَةَ أَزُوجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَتِكُمْ خَلْقًا مِن الْبَعْدِ خَلْقِ فِي طُلُمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللهُ وَتُكُمْ لَـ مُالْمُلُكُ لَآ إِلَه إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ال الله اللهُ ا

«مَنِ الَّذِي أَوْجَدَنَا مِنَ العَدَم؟ وَغَمَرَنَا بِسَوَابِغِ النَّعَم؟ مَنْ الَّذِي صَرَفَ عَنَّا المَكَارِهَ وَالمَضَارَّ وَالنِّقَم؟

مَنْ الَّذِي أَعْطَانَا العُقُولَ وَالأَسْمَاعَ وَالأَبْصَار؟ مَنْ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَار؟

مَنْ الَّذِي فَلَقَ الحَبَّ عَنْ الزُّرُوعِ وَعَنْ الأَشْجَارِ وَعَنْ النَّوَى؟ مَنْ الَّذِي أَحْيَا الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْثِ السَّمَاء؟ مَنْ الَّذِي يُصَوِّرُنَا فِي الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاء؟

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [شُؤَوُ الْخِيَالُ ].

<sup>[</sup>١] «جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ» (ص ٧٥).

مَنْ الَّذِي فَجَّرَ الأَرْضَ بِالأَنْهَارِ وَالعُيُّون، وَأَخْرَجَ الثِّمَارَ اللَّذِيذَةَ وَالفُواكِهَ الشَّهِيَّةَ مِنْ يَقُولُ لِلْشَّيْءِ: وَالفَوَاكِهَ الشَّهِيَّةَ مِنْ يَابِسِ الغُصُون؟ أَمَا ذَلِكَ إِبْدَاعُ مَنْ يَقُولُ لِلْشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُون؟

مَنْ الَّذِي خَلَقَ المَخْلُوقَاتِ فَعَدَّلَهَا وَأَحْسَنَهَا وَسَوَّى، وَقَدَّرَ أَقْدَارًا وَإِلَيْهَا وَجَهَ أَهْلَهَا وَهَدَى؟

قَالَ الله وَ الله وَ يُولِجُ اللَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّمُ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَى وَالْقَمَرَ كُلُّمُ لَهُ الْمُلْكُ السَّمَى وَالْقَمَرَ كُلُمُ لَهُ الْمُلْكُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَّهُ مَا لَهُ المُلْكُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَلَّكُ مَا لَهُ المُلْكُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الل

[1] «الفَوَاكِهُ الشَّهِيَّة فِي الخُطَب المَنْبَرِيَّة» (ص٢٠٧) بِتَصَرُّفٍ يَسِير.



#### وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١٠٠ [اللُّحُكُولُ فَظْلًا].

فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «فَعَّالٌ لِمَا يُرِيد، فَوْقَ كُلِّ شَيْء، وَمَعَ كُلِّ شَيْء، وَمَعَ كُلِّ شَيْء، وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْء، وَمُقِيمٌ لِكُلِّ شَيْء، وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْء، وَمُقِيمٌ لِكُلِّ شَيْء، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْء، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْء، أَرْحَمُ الرَّاحِمِين اللَّهُ وَلِين، وَأَخْرَمُ الفَادِرِين، وَأَحْكَمُ الحَاكِمِين اللَّهُ وَدِين، وَأَخْرَمُ الأَكْرَمِين.

<sup>[</sup>١] «الفَوَائِدُ» (ص١٨٠).



العَبْدُ مِنْهُ، وَيَسْتُرُهُ حَيْثُ لَا يَسْتُرُ نَفْسَهُ، وَيَرْحَمُهُ حَيْثُ لَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ، وَيَرْحَمُهُ حَيْثُ لَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ، دَعَاهُ بِنِعْمَتِهِ وَإِحْسَانِه، وَنَادَاهُ إِلَى كَرَامَتِهِ وَرضْوَانِهِ..

وَكَيْفَ لَا تُحِبُّ القُلُوبُ مَنْ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا هُو؟ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا هُو؟ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا هُو؟! وَلَا يُجِيبُ الدَّعَوَات، وَيُقِيلُ العَثَرَات، وَيَغْفِرُ الخَطِيئَات، وَيَغْيِثُ اللَّهَفَات، الخَطِيئَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُغِيثُ الطَّلَبَات سِوَاه؟!

فَهُو اَحُقُ مَنْ ذُكِر، وَأَحَقُ مَنْ شُكِر، وَأَحَقُ مَنْ شُكِر، وَأَحَقُ مَنْ حُمِد، وَأَحْقُ مَنْ سُئِل، مَنْ عُبِد، وَأَنْصَرُ مَنْ البُتُغِي، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَك، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِل، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، وَأَرْحَمُ مَنْ السُتُرْحِم، وَأَكْرَمُ مَنْ قُصِد، وَأَعَزُّ مَنْ النَّجِيَ إِلَيْهِ وَأَكْفَى مَنْ تُوكِّلَ عَلَيْه، أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ مِنَ الوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا، وَأَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عِبَادِهِ التَّائِبِينَ مِنَ الفَاقِدِ لِرَاحِلَتِه، الَّتِي عَلَيْها وَأَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عِبَادِهِ التَّائِبِينَ مِنَ الفَاقِدِ لِرَاحِلَتِه، الَّتِي عَلَيْها وَأَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عِبَادِهِ التَّائِبِينَ مِنَ الفَاقِدِ لِرَاحِلَتِهِ، الَّتِي عَلَيْها وَأَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عِبَادِهِ التَّائِبِينَ مِنَ الفَاقِدِ لِرَاحِلَتِهِ، الَّتِي عَلَيْها طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فِي الأَرْضِ المُهْلِكَةِ إِذَا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ فَوَجَدَها، وَهُو المَلِكُ فَلَا شَرِيكَ لَه وَالفَرْدُ فَلَا نِدَّ لَه، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا فَرَحُهُ وَهُو المَلِكُ فَلَا شَرِيكَ لَه وَالفَرْدُ فَلَا نِدً لَه، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا بِإِذْنِه، وَلَنْ يُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِه، يُطَاعُ فَيَشْكُر.. وَيُعْصَى فَيَغْفِر.. فَهُو أَقْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى



حَفِيظ، وَأَوْفَى بِالعَهْد، وَأَعْدَلُ قَائِم بِالقِسْط، حَالَ دُونَ النُّفُوس، وَأَخَذَ بِالنَّوَاصِي، وَكَتَبَ الآثار، وَنَسَخَ الآجَال، فَالقُلُوبُ لَهُ مُفْضِية، وَالسِّرُّ عِنْدَهُ عَلَانِيَّة، وَالعَلانِيَّةُ وَالغَيْبُ لَدَيْهِ مَكْشُوف، وَكُلُّ أَحَدٍ إِلَيْهِ مَلْهُوف، وَعَنَتْ الوُجُوهُ لِنُورِ وَجْهه، وَعَجَزَتْ القُلُوبُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِه، وَدَلَّتْ الفِطَرُ وَالأَدِلَّةُ كُلُّهَا عَلَى امْتِنَاعِ مِثْلِهِ وَشِبْهِه، أَشْرَقَتْ لِنُورِ وَجْهِهِ الظُّلُمَاتِ، وَاسْتَنَارَتْ لَهُ الأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ، وَصَلُحَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ المَخْلُوقَات، لَا يَنَام وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَام، يَحْفَظُ القِسْطَ وَيَرْفَعُه، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورِ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ..»[1].

قَالَ الله ﷺ: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ ۚ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ خَالِقُ كُلِّ مَا لَا هُو ۗ خَالِقُ كُلِّ مَنْ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ آلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

«لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا شَبِيهَ لَه، وَلَا نَظِيرَ لَه، وَلَا وَلَدَ لَه، وَلَا وَالِدَ لَه، وَلَا صَاحِبَة لَه، وَلَا شَرِيكَ لَه، لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاء، وَلَا لِآخِرِيَّتِهِ

<sup>[</sup>١] «الفَوَائِدُ» (ص١٦٦).

انْقِضَاء؛ لَا يَبْلُغُ كُنْهُ صِفَتِهِ الوَاصِفُون، وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ المُتَفَكِّرُون» [1] ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَسَى مُ الْمَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيرُ ( ) ﴿ لَيُولَا الشِّبُونَ اللَّهِ الْمَبَوْنَ العَلِيمُ الْعَلِيمُ القَدِير، السَّمِيعُ البَصِير، العَلِي وَهُو سُبْحَانَهُ اللَّطِيفُ الخَبِير، العَلِيمُ القَدِير، السَّمِيعُ البَصِير، العَلِي الكَبِير، الرَّحْمَنُ الرَّحِيم، القوي العَظِيم، العَزِيزُ الحَكِيم، الغَفُورُ الكَبِير، الحَمِيدُ الكَرِيم، العَفُو التَّوَاب، الغَنِيُ الوَهَاب: ﴿ هُو اللَّهُ الْحَلِيم، الحَمِيدُ الكَرِيم، العَفُو التَّوَاب، الغَنِي الوَهَاب: ﴿ هُو اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ الْمُصَوِّرُ لَا الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُثَانَ المُصَوِّرُ لَا الْمَالَةُ الْمُشْمَاءُ الْمُحْمِينُ يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي السَّمَونِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ اللَّهُ المُشْمَاءُ الْمُحْمِينَ عُلُومُ الْمُعَالِيمُ اللَّهُ المُنْفَعِيمُ المَعْمَودُ المُحْمِيدُ المُحْمِيدُ المَالِعُ المُعْمَانِيمُ المُعْمَانِيمُ اللَّهُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْلَقُ المُعْمَانِ المُعْمَانِيمُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْمَانِ المُعْمَانِيمُ اللَّهُ المُعْمَانِ المُعْلِقُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِقُونُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعِمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُع

«رَحْمَنُ الدُّنيُا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا الَّذِي كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، الَّذِي غَلَبَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ كَمَا كَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى عَرْشِهِ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ... الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِعْزَازِ وَالْإِذْلَالِ، وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ... الْقُدُّوسُ الَّذِي اتَّصَفَ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَتَعَلَى عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَمْثَالِ... السَّمِيعُ الْبَصِيرُ كُلِّ نَقْصٍ وَمُحَالٍ، وَتَعَالَى عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْأَمْثَالِ... السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا كَسَمْعِ وَلَا بَصَرِ أَحَدٍ مِنَ الْوَرَى، الْقَائِلُ لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿إِنَّيَى لَالْكَسَمُ وَلَا بَصَرِ أَحَدٍ مِنَ الْوَرَى، الْقَائِلُ لِمُوسَى وَهَارُونَ: ﴿إِنَّيَى

[١] «رِسَالَةُ الإِمَامِ ابْنِ أَبِي زَيْدِ القَيْرَوَانِي» (ص٩)



مَعَكُمَا أَسَمَعُ وَأَرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ وَرُ الشَّكُورُ اللَّذِي يَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ، وَيَقْبَلُ الْيَسِيرَ مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ، فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ الْجَلَلَ»[1].

قَالَ الله وَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ الله وَ الله وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

إِنَّهُ الله عَلَيْ: "مَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلَّا كَثَرَه، وَلَا عِنْدَ خَوْفٍ إِلَّا أَزَالَه، وَلَا عِنْدَ خَوْفٍ إِلَّا أَزَالَه، وَلَا عِنْدَ كَرْبٍ إِلَّا كَشَفَه، وَلَا عِنْدَ هَمٍّ وَغَمٍّ إِلَّا فَرَّجَه، وَلَا عِنْدَ ضِيتٍ إِلَّا وَسَّعَه، وَلَا تَعَلَّقَ بِهِ ضَعِيفٌ إِلَّا أَفَادَهُ القُوَّة، وَلَا ذَلِيلٌ إِلَّا أَنالَهُ العِزّ، وَلَا فَقِيرٌ إِلَّا أَصَارَهُ غَنِيًّا، وَلَا مُسْتَوْحِشٌ إِلَّا آنسَه، وَلَا مَعْلُوبٌ إِلَّا أَيْدَه وَنَصَرَه، وَلَا مُصْرَد، وَلا مَعْلُوبٌ إِلَّا كَشَفَ ضُرَّه، وَلا شَرِيدٌ إِلَّا آوَاه.

فَهُوَ الْاسْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بِهِ الكُّرُبَات، وَتُسْتَنْزَلُ بِهِ البَرَكَات، وَتُسْتَنْزَلُ بِهِ البَرَكَات، وَتُحَابُ بِهِ اللَّيِّئَات، وَتُسْتَدْفَعُ بِهِ السَّيِّئَات، وَتُسْتَدْفَعُ بِهِ السَّيِّئَات، وَتُسْتَدْفَعُ بِهِ السَّيِّئَات، وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الحَسَنَات.

<sup>[</sup>١] «مَعَارِجُ القَبُول» (ص٩).



وَهُوَ الاَسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ السَّمَوَات وَالأَرْض، وَبِهِ أُنْزِلَتْ الكُتُب، وَبِهِ أُرْسِلَتْ الرُّسُل، وَبِهِ شُرِعَتْ الشَّرَائِع، وَبِهِ قَامَتْ الحُدُود، الكُتُب، وَبِهِ أُرْسِلَتْ الرُّسُل، وَبِهِ شُرِعَتْ الشَّعَدَاء وَالأَشْقِيَاء، وَبِهِ شُرِعَ الجِهَاد، وَبِهِ انْقَسَمَتْ الخَلِيقَة وَبِهِ وُضِعَتْ المَوَازِين القِسْط وَبِهِ حَقَّتْ الحَاقَّة، وَوَقَعَتْ الوَاقِعَة، وَبِهِ وُضِعَتْ المَوَازِين القِسْط وَنُصِبَ الصِّرَاط، وَقَامَ سُوقُ الجَنَّة وَالنَّار، وَبِهِ عُبِدَ رَبُّ العَالَمِين وَنُصِبَ الصِّرَاط، وَقَامَ سُوقُ الجَنَّة وَالنَّار، وَبِهِ عُبِدَ رَبُّ العَالَمِين وَخُمِدَ، وَبِحَقِّه بُعِثَتْ الرُّسُل، وَعَنْهُ السُّوَالُ فِي القَبْرِ وَيَوْم البَعْثِ وَالنَّشُور، وَبِهِ الخِصَامُ وَإِلَيْهِ المُحَاكَمَة، وَفِيه المُوَالَاة وَالمُعَادَاة، وَبِهِ سَعِدَ مَنْ عَرَفَهُ وَقَامَ بِحَقِّهِ، وَبِهِ شَقِيَ مَنْ جَهِلَهُ وَتَرَكَ حَقَّهُ، فَهُو سِرُّ الخَلْقِ وَالأَمْرِ، وَبِهِ قَامَا وَإِلَيْهِ انْتَهَيَا.

فَالخَلْقُ بِهِ وَإِلَيْهِ، وَلِأَجْلِهِ، فَمَا وُجِدَ خَلْقٌ وَلَا أَمْرٌ، وَلَا ثَوَابٌ وَلَا عَابٌ وَلَا عَابٌ إِلَّا مُبْتَدِياً مِنْهُ مُنْتَهِياً إِلَيْهِ، وَذَلِكَ مُوجِبُهُ وَمُقْتَضَاه»[1].

قَالَ الله عَالَا: ﴿ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَقُّ فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تُصَرَفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يُوْلَانُونَا ].

«فَمَا شَاءَ كَانَ كَمَا شَاءَ فِي الوَقْتِ الَّذِي يَشَاء عَلَى الوَجْهِ الَّذِي

<sup>[</sup>۱] «تَيْسِيرُ العَزِيزِ الحَمِيد» (ص١٤).



يَشَاء مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان وَلَا تَقَدُّم وَلَا تَأَخُّرِ، وَأَمْرُهُ وَسُلْطَانُهُ نَافِذٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَأَقْطَارِهَا، وَفِي الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا وَمَا تَحْتَهَا، وَفِي البِحَارِ وَالجَوِّ وَفِي سَائِر أَجْزَاءِ العَالَم وَذَرَّاتِهِ يُقَلِّبُهَا وَيُصَرِّفُهَا وَيُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاء، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَحِكْمَةً، وَوَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَات فَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْتَبهُ عَلَيْه؛ بَلْ يَسْمَعُ ضَجِيجَهَا باخْتِلَافِ لُغَاتِهَا عَلَى كَثْرَةِ حَاجَاتِهَا، لَا يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع، وَلَا تُغْلِطُهُ كَثْرَةُ المَسَائِل وَلَا يَتَبَرَّمُ بِإِلْحَاحِ ذَوِي الحَاجَات، وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ المَرْئِيَّات: فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاء فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء، فَالغَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادَة، وَالسِّرُّ عِنْدَهُ عَلانِيَة، يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى مِنَ السِّرِّ، فَالسِّرُّ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ ضَمِيرُ العَبْدِ وَخَطَرَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ تَتَحَرَّكُ بِهِ شَفَتَاه، وَأَخْفَى مِنْه مَا لَمْ يَخْطُرْ بَعْدُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ سَيْخُطُرُ بِقَلْبِهِ كَذَا وَكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا وَكَذَا، لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرِ، وَلَهُ المُلْكُ وَالحَمْد، وَلَهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الحَسَن، لَهُ المُلْكُ كُلُّهُ، وَلَهُ الحَمْدُ كُلُّه، وَبِيَدِهِ الخَيْرُ كُلُّه، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّه، شَمَلَتْ

قُدْرَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نِعْمَتُهُ إِلَى كُلِّ حَيِّ ﴿ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلِّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ﴿ آَ الْحَبْرُ } ]، وَيَعْفِرُ وَنَبْا وَيُعْفِرُ وَلَا وَيَعْفِرُ كَسِيرًا وَيُعْنِي فَقِيرًا وَيُعَلِّمُ يَعْفِرُ ذَنْبًا وَيُفَدِّ وَمَا لَا وَيَحْبُرُ كَسِيرًا وَيُعْنِي فَقِيرًا وَيُعَلِّمُ يَعْفِرُ ذَنْبًا وَيَفُكُ عَانِيًا وَيُعْلِمُ عَلْمُ عَلَيْ وَيُوسِيرًا وَيُعْنِي فَقِيرًا وَيُعَلِّمُ عَلِم اللَّهُ وَيُوسِيرًا وَيُعْلِم وَيَعْبِيثُ لَهْ فَانًا وَيَفُكُ عَانِيًا وَيُشْبِعُ جَاهِ لا وَيَعْبِهُ عَوْرَةً وَيُوسَعُ مَرِيضًا وَيُعَافِي مُبْتَلًى وَيَقْبَلُ تَائِبًا وَيَعْرِي عَلَى وَيَقْبَلُ عَانِيًا وَيَشْعِعُ مَرِيضًا وَيُعَافِي مُبْتَلًى وَيَقْبَلُ تَائِبًا وَيَجْزِي جَاوِعًا وَيَحْمِلُ مَا وَيَقْمِمُ جَبَّارًا وَيُقِيلُ عَثْرَةً وَيَسْتُرُ عَوْرَةً وَيُومَ مَنْ مُ مَعْلُومًا وَيَضَعُ آخِرِين ..»[1].

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ وَ النَّبِيِّ عَيْقَةً فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَهُ وا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْ تَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْ تَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْ تَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كِلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكْمُ مَا يَالِيلُ وَالنَّهَارِ فَاسْتَكُسُونِي أَكْمُ مِنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكْمُ مَا يَالِيلُ وَالنَّهَارِ فَاسْتَكُسُونِي أَكُمْ مِنَا لَيْلِ وَالنَّهَارِ فَالنَّهَارِ فَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ

[١] «الوَابِلُ الصَّيِّبِ» (ص١٢٧).



وَأَنَا أَغْضَرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْ تَغْفَرُونِي أَغْضَرْ لَكُمْ، يَا عبَادي إنَّكُمْ لَنْ تَبِلُغُوا ضَـرِّي فَتَضُرُّوني، وَلَنْ تَبِلُغُوا نَفْعي فَتَنفَعُوني، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحد منْكُمْ، مَا زَادَ ذَلكَ في مُلْكي شَيْئاً، يَا عبَادي لَوْ أنَّ أُوَّلَكُم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْب رَجُل وَاحِد مَنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلَكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عبَادي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعيد وَاحد فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذَلكَ ممَّا عنْدي إلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المَخْيَطُ إِذَا أُدْخَلَ البَحْرَ، يَا عَبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وجَدَ خَيْـراً، فَلْيَحْمَد اللَّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَ ذَلكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَه»[١].

وَرَحِمَ الله مَنْ قَالَ: ﴿خَرَجَ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ فِيهَا، قِيلَ: وَمَا هُو ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى »[٢].

<sup>[</sup>١] رَوَّالُهُ مُسِيِّلِهِ الْمُ (٢٥٧٧).

<sup>[</sup>٢] "سِيَرُ أَعْلاَم النُّبلاَء» (٥/ ٣٦٣).

فَهُوَ سُبْحَانَهُ «لَا يَلْقَى وَصَايَاهُ إِلَّا الصَّابِرُون، وَلَا يَفُوزُ بِعَطَايَاهُ إِلَّا الصَّابِرُون، وَلَا يَفُوزُ بِعَطَايَاهُ إِلَّا السَّاكِرُون، وَلَا يَشْقَى بِعَذَابِهِ إِلَّا المَالِكُون، وَلَا يَشْقَى بِعَذَابِهِ إِلَّا المُتَمَرِّدُون، وَلَا يَشْقَى بِعَذَابِهِ إِلَّا المُتَمَرِّدُون، ﴿إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ لَا يَشْفَلُا أَنْظَلا ].

.. وَبُشْرَاكَ أَيُّهَا التَّائِبُ بِمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور، مَنْ عَلَمَ أَنَّهُ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ عَلَمَ أَنَّ الرَّبَّ شَكُورٌ تَنَوَّعَ فِي مُعَامَلَتِهِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ تَعَلَّمَ أَنَّ الرَّبَ شَكُورٌ تَنَوَعَ فِي مُعَامَلَتِهِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ وَاسِعُ المَغْفِرة تَعَلَّمَ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ لَمْ يَئَاسُ مِنْ تَعَلَّقَ بِأَذْيَالِ مَغْفِرَتِه، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ لَمْ يَئَاسُ مِنْ رَحْمَتِه ﴿ إِنَ مَنْ لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِلَّ اللللْمُ اللَّهُ

مَنْ تَعَلَّقَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَخَذَتْهُ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَنْ تَعَلَّقَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَخَذَتْهُ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّهُ أَحَبَّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَكَانَتْ آثَرَ شَيْءٍ لَدَيْهِ حَيَاةُ القُلُوبِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَصِفَاتِهِ وَكَانَتْ آثَرَ شَيْءٍ لَدَيْهِ حَيَاةُ القُلُوبِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالأَلْسِنَةِ وَكَمَالُ الجَوَارِحِ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ، وَالأَلْسِنَةِ بِذِكْرِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِأَوْصَافِ مِدْحَتِهِ »[1].

فَبَعْدَ هَذَا البَيَانِ المُخْتَصَر.. الَّذِي يَلِينُ لَهُ القَلْبُ وَلَوْ كَانَ فِي القَسْوَةِ كَالحَجَر، هَلْ تَتَجِهُ القُلُوب لِغَيْرِ عَلَّام الغُيُوب؟

<sup>[</sup>١] «عُدَّةُ الصَّابِرِينِ» (ص٣٣٣).



وَهَلْ يُؤَمَّلُ نَيْلُ الأَّزْزَاق مِنْ غَيْرِ الوَاحِدِ الخَلَّاق؟ وَهِبَةُ الذُّرِيَّة مِنْ غَيْرِ رَبِّ البَرِيَّة؟

إِنَّ أَقْوَامًا جَهِلُوا العِلْمَ بِالله وَتَعْظِيمِهِ سُبْحَانَهُ، فَتَوَجَّهُوا بِالدَّعَوَاتِ وَالقُرُبَات إِلَى عَنْرِ رَبِّ البَرِيَّات؛ بَلْ إِلَى مَخْلُوقَات.

إِنَّ العِلْمَ بِالله لَيْسَ كَلِمَاتٍ تُرَدَّد وَعِبَارَاتٍ تُكَرَّر؛ وَلَكِنَّهُ إِيمَانٌ صَادِق، وَيَقِينٌ رَاسِخ، يُثْمِرُ العَمَلَ الصَّالَح.

فَعَنْ عَائِشَةَ الطَّيْكَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ مُ

<sup>[</sup>١] رَوَاهُ النِّجَارِيُّ (٢٠).



«وَلَيْسَتْ حَاجَةُ الأَرْوَاحِ قَطُّ إِلَى شَيْءٍ أَعْظَم مِنْهَا إِلَى مَعْرِفَةِ بَارِيهَا وَفَاطِرِهَا وَمَحَبَّتِهِ وَذِكْرِهِ وَالابْتِهَاجِ بِهِ، وَطَلَبِ الوَسِيلَةِ إِلَيْهِ بَارِيهَا وَفَاطِرِهَا وَمَحَبَّتِهِ وَذِكْرِهِ وَالابْتِهَاجِ بِهِ، وَطَلَبِ الوَسِيلَةِ إِلَيْهِ وَالنُّلُفَى عِنْدَهُ، وَلا سَبِيلَ إِلَى هَذَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ، فَكُلَّمَا كَانَ العَبْدُ بِهَا أَعْلَم كَانَ بِالله أَعْرَف وَلَهُ أَطْلَب وَإِلَيْهِ أَقْرَب» [1].

إِخْوَانِي فِي الله: «مِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ أَنْ تَعْرِفَهُ ﷺ ثُمَّ لَا تُحِبَّهُ، وَأَنْ تَعْرِفَهُ ﷺ وَأَنْ تَعْرِفَهُ وَالْ تُحِوفَ مَعْامَلَتِهِ تَسْمَعَ دَاعِيه ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ، وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّبْحِ فِي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تَعْمَلَ لِغَيْرِهِ، وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ، وَأَنْ تَذُوقَ أَلَمَ الوَحْشَةِ فِي مَعْصِيتِهِ ثُمَّ لَا تَطْلُبَ الأُنْسَ بِطَاعَتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ عَصَرَةَ الوَحْشَةِ فِي مَعْصِيتِهِ ثُمَّ لَا تَطْلُبَ الأُنْسَ بِطَاعَتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ عَصَرَةَ الوَحْشَةِ فِي مَعْصِيتِهِ ثُمَّ لَا تَطْلُب الأَنْسَ بِطَاعَتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ عَصَرَةَ الوَحْشَةِ فِي عَيْرِ حَدِيثِهِ وَالحَدِيثِ عَنْهُ ثُمَّ لَا تَشْتَاقَ إِلَى الْقَلْبِ انْشَرَاحِ الصَّدْرِ بِذِكْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ العَذَابَ عِنْدَ تَعَلُّقِ القَلْبِ انْشَرَاحِ الصَّدْرِ بِذِكْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ العَذَابَ عِنْدَ تَعَلُّقِ القَلْبِ الْشَرَاحِ الصَّدْرِ بِذِكْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ، وَأَنْ تَذُوقَ العَذَابَ عِنْدَ تَعَلُّقِ القَلْبِ بِغَيْرِهِ وَلَا تَهْرَبَ مِنْهُ إِلَى نَعِيمِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِنَابَهِ إِلَيْهِ.

وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا عِلْمُكَ أَنَّكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَأَنَّكَ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ وَأَنْتَ عَنْهُ مُعْرِضٌ وَفِيمَا يُبْعِدُكَ عَنْهُ رَاغِب»[1].

<sup>[</sup>١] «الكَافِيَةُ الشَّافِيَة» (١/٣).

<sup>[</sup>۲] «الفَوَائِد» (ص ٤٧).



إِخْوَانِي فِي الله: "مَنْ أَقْبَلَ عَلَى الله تَلَقَّاهُ مِنْ بَعِيد، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِأَجَلِهِ أَعْطَاهُ مِنْ فَضْلِهِ المَزِيد، وَمَنْ أَنْزَلَ بِهِ حَوَائِجَهُ وَتَوَكَّلَ شَيْئًا لِأَجَلِهِ أَعْطَاهُ مِنْ فَضْلِهِ المَزِيد، وَمَنْ أَنْزَلَ بِهِ حَوَائِجَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَأَعْطَاه كُلَّ مَا يَشْتَهِي وَيُرِيد، وَمَنْ اتَّقَاهُ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَأَعْطَاه كُلَّ مَا يَشْتَهِي وَيُرِيد، وَمَنْ اتَّقَاهُ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِنْ كُلِّ هَمِنْ كُلِّ هَا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب وَهُو الوَلِيُّ الحَمِيد» [1].

وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.



<sup>[</sup>١] «مَجْمُوعُ خُطَب الشَّيْخ عَبْدِ الرَّحْمَن بَنِ نَاصِر السَّعْدِي» (ص٢٧).





